وَالْمُخْصَنَكُ مِنَ أَلْنِسَاءِ اللَّا مَا مَلَكَتَ اَيُمَنْكُمُرٌ كِتَبَ أَللَّهِ عَلَيْكُرٌ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَا لِكُرُءُ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُو الِكُم تَحُصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ فَمَا اَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَئَا تُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ فَرَبِيضَةً ۖ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيهَا تَرَاضَيْتُمُ بِهِ مِن بَعْدِ أَلْفَرِيضَةٌ ۚ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِبَاً ٥ وَمَن لَزَّيَسْتَطِعْ مِنكُرُ طَوْلًا آنَ يَنجَحَ أَلْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فِمَن مَّا مَلَكَتَ ٱبْمُلْنُكُم مِّن فَنْيَاتِكُو اللَّهُ مِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِ عَانِكُمْ بَعَضُكُمُ مِنَا بَعْضِ ۗ فَا نِكِوُهُنَّ بِإِذْ نِ أَهَلِهِنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ ۖ أَجُورَهُنَّ بِالْمُعَرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِعَاتٍ وَلَا مُتَّخِنَاتِ أَخُمَانٍّ فَإِذَآ أَحُصِنَّ فَإِنَ آتَيْنَ بِفَخِشَةٍ فَعَلَبَهِنَّ نِصَفُ مَا عَلَى ٱلْحُصُنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِتُ ذَالِكَ لِمَنَ أَلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصُبِرُواْ خَيْرٌ لَكُو وَاللَّهُ غَـ فُورٌ رَّحِيثٌمْ ۞ بُرِيدُ ۚ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهَٰدِ يَكُمْ سُنَنَ أَلَذِ بِنَ مِن قَبَلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيثُمْ ۞ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنَّ يَتُوبَ عَلَيْكُمٌّ وَيُرِيدُ اللهِ بِنَ يَتَّبِعُونَ أَلشَّهَوَاتِ أَنَ تَمِيلُواْ مَيْلًاعَظِيًّا ۞ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَّخَفِّ فَ عَنكُمْ وَخُلِقَ أَلِانسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَا يَتُهَا

## الثمن الثاني من الحزب التاسع

يَكَأَيُّهُا ٱلذِينَ ءَامَنُوا لَا تَاكُلُواْ أَمُوالَكُمْ بَبُنَكُمُ بِالْبَاطِلَّ إِلَّا أَنَ تَكُونَ تِجَـٰكِرَةٌ عَن تَـرَاضٍ مِّنكُرٌ ۖ وَلَا لَقَـُتُلُوًّا أَنفُسَكُمْ إُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيكًا ۞ وَمَنْ يَفُعَلُ ذَالِكَ عُدُوَانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أُشِّعِ يَسِيرًا ١٥ أَخُتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُو وَنُدُخِلْكُم مَّدُخَلَا كُرِيكًا ٣ وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ أَلَّهُ بِهِۦبَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا آكَ تَسَبُواْ وَلِلنِسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا أَكْتَسَبَنُ وَسُعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَلِهِ مِن فَضَلِهِ مِن فَضَلِهِ مِن فَضَلِهِ مِن فَضَلِهِ مِنْ أَللَّهُ كَانَ بِكُلّ عَلِيهُ مَا اللَّهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِحَ مَمَّاتَرَكُ أَلُوالِدَا ذِ وَالْاقْدَبُونَ وَالَّذِينَ عَلْقَدَ تَ ٱيْمَانُكُمُ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُ مُرَّ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٣ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى أَلْنِسَآءِ بِمَا فَضَّلَ أَللَّهُ بَعُضَهُ مُ عَلَىٰ بَغْضِ وَنِمُكَا أَنْفَ قُواْ مِنَ آمُوا لِلْصَالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ عِمَا حَفِظَ أَللَّهُ ۗ وَ اللَّهِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ لِهُ الْحَجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اَطَعَنَكُمُ فَلَا نَبُغُواْ عَلَبُهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَبْنِيهُمَا فَابْعَـثُواْ حَكَمَا مِنَ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنَ اَهْلِهِ ۗ إِنْ يُرِيدَآ إِصَّلَحاً يُوَقِينِ اِللَّهُ بَبْنَهُمَآ إِنََّ أَللَّهَ كَانَ عَلِبًا خَبِيرًا ۞ وَاعْبُدُوا ٰ اللَّهُ

وَاعۡبُدُواۡ اٰشَّهَ ۖ وَلَا نُشۡرِكُواْ بِهِۦشَبِّكُا وَبِا لَوَا لِدَيْنِ إِحْسَانَا وَ بِذِے الْقُرْبِيٰ وَا لَيَتَابِمِيٰ وَالْمُسَكِكِينِ وَالْجِارِ ذِبِ اللَّهُ رَبِيٰ وَالْجِارِ الْجُنْبِ وَالصَّحِبِ بِالْجَنْبِ وَا بَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ آيَمُننُكُمُوٓ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۞ الدِينَ يَبْخِلُونَ وَيَامُرُونَ أَلنَّاسَ بِالْبُحُنِّ لِل وَيَكُّتُمُونَ مَآءَانِيلِهُمُ اَللَّهُ مِن فَضِّلِهِ مُ وَأَعْتَدُ نَا لِلْكِفِيرِينَ عَذَابًا مُّهينَا ۞ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوا لَهُمُ رِئَاءَ أَلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرَ ۗ وَمَنَ يَكُنُ الشَّنيطَانُ لَهُ و قَرِيبًا فَسَاءَ قَرِيبًا ۞ وَمَاذَا عَلَبْهِمْ لَوَ۔ امَنُواْ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اِلْلَخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُألَّلَهُ وَكَانَ أَنَّهُ بِهِمْ عَلِمًا ١٠ إِنَّ أَنَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَلِن تَكُ حَسَنَةُ يُضَاعِفُهَا وَيُوتِ مِن لَّذُنَّهُ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوْ لَآءِ شَهِيدًا ۞ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوُ تَسَوَّى بِهِمُ اللارضُ وَلَا يَكُمُونَ أَللَّهَ حَدِيثًا ١٠ يَكُمُونَ أَللَّهَ حَدِيثًا ١٠ يَكَأَبُّهَا أَلِذِينَ امَنُواْ لَا نَقْتَرَبُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنْغُمُ سُكَرِيى حَتَّى تَعَالَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا اِلَّاعَابِرِے سَبِيلِ حَتَّىٰ نَغُتُسَلِواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيَ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ آوْجَآءَ احَدُ مِنكُرُمِنَ أَلْغَآبِطِ أَوَ لَامَسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءَ فَتَبَمَتَمُواْ صَعِيدًا طَيِبًا فَامُسَعُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِ يَكُونَ ۚ إِنَّالَيْكَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ ٱلْمَرْتَ رَإِلَى أَلَذِينَ أُونُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِيْنِكِ يَنشُـ تَرُونَ أَلْضَـ لَلْهَ وَيُرِبِدُونَ أَنْ تَضِلُّواٰ السَّبِيلُّ® وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمِّ وَكَفِيْ بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفِيْ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞

## الثمن الرابع من الحزب التاسع

مِّنَ أَلَذِينَ هَا دُواْ يُحَرِّفُونَ أَلْكَالِمَ عَن مَّوَا ضِعِيهِ وَيَقُولُونَ سيمعننا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعَ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعَنَا فِ أَلدِّينٌ وَلُوَا نَّهُمُ فَالُواْ سَسِمِعُنَا وَأَطَعَنَا وَاسْمَعُ وَانظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُثُمِّ وَأَقُومَ ۖ وَلَكِن لْعَنَهُمُ أَلَّنَهُ بِكُفُنْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيكُ ۗ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَّذِينَ أُوْتُو أَ الْكِتَكَ ءَامِنُواْ نِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِلْتَ مَعَكُمُ مِن قَبَلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَذَ بِلرِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْعَبَ أَلْسَبُتِ وَكَانَ أَمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَا لِكَ لِمَنْ تَيَشَاَّةٌ وَمَنْ يُشَرِكَ بِاللَّهِ فَعَدِ إِفْ نَبَرِي إِنُّما عَظِيماً ۞ ٱلْوَ نَدَ إِلَى أَلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنَفُسَهُ مَّ بَلِ إِنتَهُ يُزَكِّهُ مَنُ يَبَثَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٥٥ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلْتَهِ اللَّهِ اللَّهِ بَ وَكَفِي بِهِ عَا إِنَّا شِّبِينًا ٥ الْمَرْ نَدَرًا لَى أَلَذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ أَلْكِنَاكِ يُومِنُونَ بِا لِجِبْتِ وَالطَّلَّخُوتِ وَيَقُولُونَ لِلذِينَ كَ فَرُواْ هَنَّؤُلُاءِ أَهْدِيْ مِنَ أَلَذِينَءَ امَنُواْ سَبِيلًا ۗ ۞ َاوْلَيْكَ أَلْذِينَ لَعَنَهُمُ أَلَّهُ وَمَنَّ يَلْعَنِ إِللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ. نَصِيرًا ۗ ۞ أَمْ لَهُ مُ نَصِيبُ مِّنَ أَلْمُلُكِ فَإِذَا لَا يُوتُونَ أَلْنَاسَ نَفِت برا ٣٠٠ أَمْ يَجُسُدُ وَنَ أَلْنَاسَ عَلَىٰ مَآءَ الْمِهُمُ اللَّهُ مِرْ فَضَ لِلَّهِ مِفَقَدَ الْبَيْنَأَ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِئْكِ وَالْحِكَةَ وَءَانَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِمًا ٥ فَينَهُم مَّنَ - امَنَ بِهِ ـ وَمِنُهُ م مَّن صَدَّعَنُهُ وَكَفِي بِجَهَنَّمَ سَعِيلٌ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَكْذِنَا سَوْفَ نُصَّلِبِهِمْ نَارًّا كُلَّنَّا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لُنَهُ مُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنِينًا حَجِماً ٥ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِوااً لصَّلِعَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجَرِهِ مِن تَحَيِنهَا أَلَانُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا لَمُّ مُوفِيهَآ أَزُوبُ مُطَهَّرَةُ وَتُدَخِلُهُمْ ظِلَّهُ ظَلِيلًا ٥

إِنَّ أَلَّنَهُ يَامُنَّكُمُوءَ أَنَ تُوَدُّواْ الْإَمَانَاتِ إِلَيَّ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُمُ بَيۡنَ أَلۡنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِالۡعَـٰدُلِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ مِنْ إِنَّ أَلِيَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِهِ إِلْامُ رِمِنكُمْ فَإِن نَنَازَعَتُمْ فِي شَحُ وِ فَرُدُّ وَهُ إِلَى أَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمَّ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرٌ ذَا لِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَاوِيلًا ۞ ٱلْرُتَرَإِلَى ٱلَّذِينَ يَزُعُمُونَ أَنَّهَ مُوَّءَ وَامَنُواْ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُ ونَ أَنَّ يَتَحَاكَمُوۤاْ إِلَى أَلطَاغُوتِ وَقَدُ امِرُواْ أَنَ يَكُفُرُواْ بِهِ وَوَيُرِيدُ الشَّيَطُانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَكَلاً بَعِيدًا ۞ وَإِذَ اقِيلَ لَمُ مُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ أَلَّهُ وَإِلَى أَلْرَسُولِ رَأَيُّتَ أَلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَلْبَتُهُم مُصِيبَةٌ إِمَا قَدَّمَتَ آيَدِ ہِهِمَ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحَلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَ آرَدُ نَ ٓ إِلَّا إِحْسَلْنَا وَتُؤْفِيقًا ۞ اوْلَيْكَ أَلَذِينَ يَعُلُّمُ أَلَّهُ مَالِفِ قُلُوبِهِ مَ فَأُغَرِضُ عَنْهُمُ وَعِظْهُمُ وَقُلْلُمُ لِفَ أَنْفُسِهِمْ قَوَلًا بَلِيغَا ۚ ۞ وَمَاۤ أَرُسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَلَوَ أَنَّهُ مُوهِ إِذْ ظُلُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُ وكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَ لَكُ مُ الرَّسُوكُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَابَا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبُّكَ

فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَدَ بَهُنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ۞ وَلُوَا نَّاكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ ۚ أَنُ اقْتُلُوُّا أَنْفُسَكُمُ ۗ أَوُ اخْرُجُوا مِن دِبِلرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُ ۗ وَلَوَانَّهُمُ فَعَـَكُواْ مَـَا يُوعَظُوُنَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُ وَأَشَدَّ نَثْبِيتًا ۚ ۞ وَإِذَا لَآكَ نَيْنَكُم مِن لَّدُنَّا أَجُرًا عَظِمًا ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِبَمًّا ۞ وَمَنُ يُطِعِ إِللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأْوُلَإِكَ مَعَ أَلذِينَ أَنَّعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلْنَّبِيَئِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُّ وَحَسُنَ أُوْلَيِّكَ رَفِيقًا ۞ ذَا لِكَ أَلْفَضُلُ مِنَ أَلَّهُ ۗ وَكَفِي بِاللَّهِ عَلِيــمَا ۗ۞ يَـٰٓاَيُّهَا أَلَذِينَءَ امَنُواْخُذُواْ حِذْرَكُمُ ۚ فَانْفِــرُواْ ثُبَاتٍ اَوِإنفِـرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَ اصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ اَنْعَهَ أَلَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَرَاكُن مَّعَهُمُ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنَ اصَلِبَكُمْ فَضَلُّ مِنَ أَلَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَّ لَّهُ يَكُنُ بَبُنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُلْيَنَّكِ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفْوُزَ فَوَ زًا عَظِيهُمَا ٣ فَلْيُقَالِبُلُ

فَلْيُقَالِدُ لِي سَبِيلِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالللللَّا الللَّهِ اللللللللللَّا الللَّ إِللَّهِ فَيُقُتَلَ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۗ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلِرَجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱلْحَرِجْنَامِنُ هَاذِهِ الْقَرْهَاةِ إلظَّا لِمِ أَهُلُهَا وَاجْعَل لَّنَامِن لَّذُنكَ وَلِيَّا وَاجْعَل لَّنَامِن لَّذُنكَ نَصِيرًا ١٠ إلذِينَ ءَامَنُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ إِلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوَّا أَوَلِيَآءَ أَلشَّيْطَانَّ إِنَّا كَيَّدَ أَلشَّيْطَانِ كَانَضَعِيفًا ١٥ اَلْمُ تَرَإِلَى أَلَدِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيُّدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٰ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٰ الزَّكُوةَ ۗ فَلَتَا كُنِبَ عَلَبْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنُهُمْ يَحَنْشَوْنَ أَلنَّاسَ كَنَشَيَةِ إِللَّهِ أَوَاشَدَّ خَشۡيَةً ۗ وَقَالُوُارَبَّنَا لِلرَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا أَلْقِتَالَ لَوَلَآ أَخَرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبِبِّ قُلۡمَتَكُ ۚ الدُّنيا قَلِيلٌ وَالَاخِرَةُ خَيْرٌ لِمُنِ إِنَّفِي وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ۞ اَيُنَمَا تَكُونُواْ يُدُرِكُكُمُّو اللَّوْتُ وَلَوْكُنْتُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّدَةً وَإِن تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْعِندِ إِللَّهِ فَمَالِ هَلَوُلاَءِ اللَّهَوَمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِزَ أَلْتَهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَين نَّفَسِكُ وَأَرُسَلُنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ٣ مَّنَ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدَ اَطَاعَ أَللَّهُ ۗ وَمَن تَوَلِّىٰ فَمَآ أَرُّسَلُنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ أَفَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَأَيِفَةٌ مِّنْهُمُ عَلَيرَ أَلْدِكَ تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُبُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى أَلَّهُ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ۖ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ إِللَّهِ لَوَجَدُ وأَفِيهِ إِخْتِلَفَا كَيْثِيرًا ۞ وَإِذَاجَآءَ هُـمُوٓ أَمَرٌ مِّنَ أَلَامُنِ أَوِ إِلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أَوْلِحِ الْامْرِمِنْهُمُ لَعَلِمَهُ أَلَّذِينَ يَسَنَتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمَ وَلَوْلَا فَضَلُ أَسَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعَثُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ فَقَائِلُ فِي سَبِيل أِللَّهُ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفُسَكَ ۚ وَحَرِّضِ أَلْمُؤْمِنِينَ عَسَى أَللَّهُ أَنَّ يَّكُفَّ بَأْسَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ نَنِكِلًا ۖ ۞ مَّنَ يَشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ و نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنَ يَّشُفَعُ شَفَاعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَهُ وكِفُلُمِّهُمَا وَكَازَاللَّهُ عَلَىٰكُ لِ شَكَءٍ مُّفِيتًا ۞ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيَّوُا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوۡ رُدُّوهَآ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّءٍ حَسِيبًا ۗ ۞